وَذَا أَلْنَّوْنِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّفَ دِرَ عَلَيْهِ فَنَا دِي فِي إِلظُّ لُمَنْ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْ يُ مِنَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ فَاسْتَجَبِّنَا لَهُ وَنَجَّبْنَاهُ مِنَ أَلْغَامِيٌّ وَكَذَ إِلَّ نُنْجِ إِلْمُومِنِينٌ ﴿ وَزَكَرِيَّاءَ إِذْ نَادِي رَبِّهُ و رَبِّ لَا نَذَرُكِ فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِيْدِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَجِينَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي المُخَيِّرَتِ وَبَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا تَحْلِشْعِينٌ ۞ وَالْلِيْهُ أَخْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةُ لِلْعَالَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمُّنُّكُومِ أُمُّةً وَلِحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبُدُ ونِّ ۞ وَتَقَطَّحُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم كُلُّ البَيْنَا رَجِعُونَ ١٠ فَنَ يَتَعَمَلُ مِنَ الصَّلِعَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْتَرَانَ لِسَعْيِهِ ۗ وَإِنَّا لَهُ وَكَيْبُونٌ ١٠ وَحَرَمُ عَلَىٰ فَرَيْتٍ الْمُلَكُنَهَا أَنَّهُ مُ لَا يَرْجِعُونٌ ۞ حَتَّى إِذَا فَيُعَتَ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَاقْ تَرَبَ ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةُ ٱبْصَلِرُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَاوَيْلَنَا فَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَاذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَّ ١ إِنَّكُمْ وَمَا نَعُنُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوُكَانَ هَلَوُلاءِ وَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونٌ ١ هَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ٥ إِنَّ أَلْدِينَ